### ﴿ ثِمَارُ التَّعَلَّقِ بِالْآخِرَةِ ﴾ ﴿عمدالموس-جامع الحمادي الديام و٢٢٠/١٢/٢٥٨٠) الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الْحُمْدُ للهِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ، يُطَاعُ فَيَشْكُرُ، وَيُعصَى فَيَغْفِرُ، السَّعَادَةُ كُلُّهَا فِي طَاعَتِهِ، وَالْأَرْبَاحُ
كُلُّهَا فِي مُعَامَلَتِهِ، وَالْمِحَنُ وَالْبَلَايَا كُلُّهَا فِي مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ، فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْفَعُ مِنْ شُكْرِهِ،
وَالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى مَا أَعْطَى وَمَا مَنَعْ، وَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى مَا أَعْطَى وَمَا مَنَعْ، وَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً ...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ حَوَّرَ وَجَلَّ - ((يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ))

عِبَادَ اللهِ: رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَلَّمْتُ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئُ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ ثُمَّ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلا أُهْبَةً تَطِرتًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوسِّعَ عَلَيْكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَلْاتًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوسِّعَ عَلَيْكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا لَكَ ابْنَ لَكَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ -تَعَالَى-. قَالَ: فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ: " أَوَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْهُولَ اللَّهَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَلَى فَارِسَ وَالَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ الْذُنْيَا "، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّه ".

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هُمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَّعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ اللهُ لَلهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ )) صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

عِبَادَ اللهِ: فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ تَوْجِيهُ كَرِيمٌ مِنْ نَبِيِّ الْهُدَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالتَّعَلُقِ بِالْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْإِغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، وَلَا يَتِمُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا إِلَّا بِأَمْرَيْنِ مُهِمَّيْنِ: الْأَمْرُ الْأَوْلُ: مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الدُّنْيَا بِسُرْعَةِ زَوَالهِا وَفَنَائِهَا، وَأَلَمَ الْمُزَاحَمَةِ فِيهَا وَالحُرْصِ عَلَيْهَا، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخُصَصِ وَالْأَنْكَادِ فِيهَا، وَآخِرُ ذَلِكَ الزَّوَالُ وَالاِنْقِطَاعُ مَعَ مَا يَعْقُبُ مِنَ الْحُسْرَةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخُصُومِ وَالْأَنْكَادِ فِيهَا، وَآخِرُ ذَلِكَ الزَّوَالُ وَالاِنْقِطَاعُ مَعَ مَا يَعْقُبُ مِنَ الْحُسْرَةِ وَالْأَسَفِ، فَطَائِهُ مَنَ اللَّمُومُ وَلَا الطَّقَرِ هِمَا، وَعَمِّ الْخُنْفِ بَعْدَ وَالْأَسَفِ، فَطَائِهُ مَنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ فَوَاتِهَا، قَالَ —تَعَالَى—: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْخُيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ فَوَاتِهَا، قَالَ —تَعَالَى—: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

# ﴿ ثِمَارُ التَّعلُّقِ بِالْآخِرَةِ ﴾

#### المعدد المهوس-جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٥/١٢/٢٣٥ ه

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَحَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْمُسْتَوْرِ أَحُو بَنِي فِهْرٍ، قَالَ : قَالَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْمُسْتَوْرِ أَحُو بَنِي فِهْرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: ((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ مِا يَرْجِعُ)).

الْأَمْرُ الثَّانِي: النَّظُرُ فِي الْآخِرَةِ وَإِقْبَالِمِنَا وَبَحِيئِهَا وَلَا بُدَّ، وَدَوَامِهَا وَبَقَائِهَا وَشَرَفِ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْمَسَرَّاتِ، فَهِي كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: (( وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ))، وَلِذَلِكَ كَانَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: ((اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ))، وَكَانَ السَّلَفُ -رَضِي اللهُ عَنْهُمْ- يَمْلِكُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الدُّنْيَا وَيَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا بَيْنَ السَّلَفُ -رَضِي اللهُ عَنْهُمْ- يَمْلِكُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الدُّنْيَا وَيَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا بَيْنَ السَّلَفُ حَرْضِي اللهُ عَنْهُمْ وَهَذَا عَلَى خِلَافِ كَثِيرٍ مِنَّا الْيَوْمَ مِنَ الذِينَ مَلَئُوا قُلُوبَهُمْ بِأَعْرَاضِ هَذِهِ الْحَرَة فِي قُلُومِهِمْ ضَعِيفًا .

فَالتَّعَلُّقُ بِالْآخِرَةِ ، يَحُثُّ عَلَى الِاسْتِكْتَارِ مِنَ الْحُسَنَاتِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الِادِحَارُ الصَّحِيحُ ؛ فَالتَّسْبِيحُ غِرَاسُ الْجُنَّةِ، وَمَنْ صَلَّى السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجُنَّةِ، وَكَفَالَةُ الْأَيْتَامِ وَالسِّعَايَةُ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينَ سَبَبٌ لِمُرَافَقَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْجُنَّةِ.

وَالتَّعَلُّقُ بِالْآخِرَةِ وَبِعَيْشِهَا يَنْهَاكَ عَنْ الْإعْتِدَاءِ عَلَى الْمَحْلُوقِينَ، سَوَاءٌ فِي الدِّمَاءِ أَوِ الْأَعْرَاضِ أَوِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَضُرُّ الْعَبْدَ عِنْدَمَا يَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَأْكُلُ مَا جَمَعَهُ مِنَ الْحُسَنَاتِ فِي الدُّنْيَا. وَالتَّعَلُّقُ بِالْآخِرَةِ وَبِعَيْشِهَا يَجْعَلُ الْعَبْدَ لَا يَتَحَسَّرُ عَلَى مَا يَرَى عَلَيْهِ أَهْلَ النَّرَاءِ وَمُتْعَةِ الدُّنْيَا مِنْ نَعِيمٍ؛ لِأَنَّهُ زَائِلٌ وَمَتَاعٌ قَلِيلٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ —تَعَالَى— : (( وَلَا عَلَيْهِ أَهْلَ النَّرَاءِ وَمُتْعَةِ الدُّنْيَا مِنْ نَعِيمٍ؛ لِأَنَّهُ زَائِلٌ وَمَتَاعٌ قَلِيلٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ —تَعَالَى— : (( وَلَا يَغْتَرُ بِمَا يُرَى عَلَيْهِ أَمْمُ لَلْهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَلَا يُعْتَرُ بِمَا يُرَى عَلَيْهِ أَمَمُ اللهُ جَعَلَ جَنَتَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، قَالَ —تَعَالَى— الْكُفْرِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَانْفِتَاحِهَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ ؛ لِأَنَّ الله جَعَلَ جَنَتَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، قَالَ —تَعَالَى— (للْكُفْرِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَانْفِتَاحِهَا عَلَيْهِمْ وَهُمُمْ ! لِأَنَّ الله جَعَلَ جَنَتُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، قَالَ —تَعَالَى— ( لَا يَغُرَنَّكُ تَقَلُّبُ اللّذِينَ كَفُرُوا فِي الْبِلَادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمِهَادُ ))، وَهَذَا الْمُتَاعُ النَّذِي تَرَوْنَ عَلَيْهِ أَمْمَ الْكُفْرِ الْيَوْمَ، لَيْسَ جَدِيداً، بَلْ هُو مَعْرُوفٌ مِنَ الْقَدِيمِ، كَمَا فِي حَدِيثِ فَارِسَ وَالرُّومِ .

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-:

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا. . . وَسِيقَ إِليْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا

## ﴿ ثِمَارُ النَّعَلَّقِ بِالْآخِرَةِ ﴾

المعدد المهوس-جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٥/١٢/١٤٥٨ ع

فَلَمْ أَرَهَا إِلاَّ غُرُورًا وَبَاطِلًا. . . كَمَا لاَحَ فِي ظَهْرِ الْفَلَاةِ سَرَابُهَا وَمَا هِيَ إِلاَّ جِيفَةٌ مُسْتَجِيلَةٌ. . . عَلَيْهَا كِلَابٌ هُمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا فَإِنْ جَعْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لأَهْلِهَا. . . وإنْ جَعْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا.

عِبَادَ اللهِ: وَمِنْ ثَمَرَاتِ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْآخِرَةِ وَبِعَيْشِهَا: انْضِبَاطُ أَمْرِ الْغَيْرَةِ، بِحَيْثُ لَا يَعَارُ إِلَّا عَلَى أَمْرِ الدِّينِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْتَصِرِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِنَفْسِهِ قَطُّ، فَإِذَا انْتُهِكَتْ عَلَامُ اللهِ غَضِبَ للهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَخَارِمُ اللهِ غَضِبَ للهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَخَالُونَ سَخَطَهُمْ وَرِضَاهُمْ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا، إِنْ أَعْطُوا رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ -تَعَالَى-، وَاسْعَوْا لِلْآخِرَةِ، فَإِنَّهَا مَرَدُّكُمْ، وَلَا تُلْهِيَنَّكُمُ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا مَرَدُّكُمْ، وَلَا تُلْهِيَنَكُمُ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا مَرَدُّكُمْ، وَلَا تُلْهُونَ لَلْهُ وَلَا لَهُ لُولِيْهِ مِنْ أَلِكُ فَيْلَافِي مَا مُؤْلِولِهُ لِللْهُ عِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الَّلَهُمَّ أَيْقِظْنَا مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ، وَأَغِثْنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَارْحَمْنَا بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَلَى إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَرِيكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

عِبَادَ اللهِ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ -عَرَّ وَجَلَّ- فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْلَمُوا أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَعْنِي إِهْمَالَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا بِلَا جُهْدٍ لِتَحْسِينِهَا وَإِصْلَاحِهَا ، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ لِلْآخِرَة .

عِبَادَ اللهِ: الْمُتَعَلِّقُونَ بِالْآخِرةِ هُمُ السَّابِقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى الْإِيمَانِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْخَيْرَاتِ، وَهُمُ السَّابِقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى الْإِيمَانِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْخَيْرَاتِ، وَهُمُ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَهُمُ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَهُمُ النَّذِينَ يُعْطُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ، وَصِيَامٍ وَهُمُ النَّذِينَ يُعْطُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ، وَصِيَامٍ

﴿ معد المهوس - جامع الحمادي بالدمام في ١٤٣٥/١٢/٢٥٥ هـ

وَحَجِّ، وَطَاعَاتٍ، وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، وَمَعْ هَذَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَخَائِفَةٌ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهَا عَلَى رَبِّهَا، وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُكُمْ مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ.

الَّهُمَّ لَا بَخْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هُمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، وَاجْعَلِ الجُنَّةَ هِيَ دَارَنَا يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُحْتَبَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُحْتَبَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْمَوْلَى وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا فَقَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: ((إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))، الَّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزُواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلُفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى أَزُواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلُفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ.